من منشورات **جمعية رابطة العلماء في العراق المركز العـام** بغـداد

## الاسلام دين خالد

للشيخ العلامة **العاج نجم الدين الواعظ** 

717

09712-01912

## المالتماليم

الحمد لله الذي أرسل محمداً بالحق بشيراً ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجاً منيرا وجعل أمت خير أمة أخرجت للناس وكانت له نصيراً وظهيرا صلى الله عليه وعلى آله الله الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تدميرا وعلى جميع وأصحابه الذين غاظ بهم الكفار ودمرهم تدميرا وعلى جميع أتباعه وأمته وسلم تسليماً كثيرا •

وبعد ، فقد قال سبحانه وتعالى « وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » •

وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ( لن يصلح أمر آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها ) •

لقد علم كل من سلم تاريخ الأمم على اختلاف الطبقات والشلم عوب والنزعات لاذعن وأيقن بأن الدين الاسلامي هو الصراط المستقيم

كبف رروهو بناء عظيم وصرحقويم لاتضعفه مكائد المستعمرين ولا توهنه دسائس المبشرين ولولا متانة هذه القوة والجسامة لأندك عرشه منذ الحروب الصليبية ومنذ هاجم المغــول بلاد الاسلام وأعلنوا القتل العام فقالوا لقد انطوى بساط الاسلام فلا تقوم له قائمة بعد اليوم ، ولكن بعد ما مضى ومحاسنه تلقته عقولهم بالقبول واعتنقوه وجعلوا دستوره وأحكامه أعظم مقدس لديهم وجاهدوا أعداءه حق جهاده وظهر لديهم بأجلى الأدلة بأن الدين الاسلامي الذي عنوانه ( لا إلى الله محمد رسول الله ) وحليتاه التوحيد والتنزيم بأخص معانيهما هو الدين الحنيف الذي سيئوب اليه المفرطون والمفر طون جميعاً ولا دين أحرز هذه الصبغة الألهية سوى الاسلام الذي جاء يدعو الناس اليه المصطفى محمدصلى الله عليه وسلم فمحمد صلى الله عليه وسلم هو البدر المتلئلا في أفق العالم الانساني المام المنتخب للسفارة الألهية في تبليغ الاحكام الشرعية لسائر الأمم ولكنه عليه السلام لاقي أهوالا عظاما

وخطوباً جساما من بني قومه وجلدته وكان الجو العالمي متلبداً بغيوم متكاثفة كان دعاة الشر أكثر من دعاة الخير وكان دينهم وئد البنين والبنات وديدنهم قبح العادات أدميت لها القلوبوتراخا فيها نظامالعالم كان يقتل بعضهم بعضاً ويغزو بعضهم بعضاً حتى ان الحروبالتي كانت قائمة بين الأوس والخزرج دامت مائة وعشرين سنة الى أن ظهر داعي الخلق الى الحق والسالك بالأمم الى طريق الفضل والفضيلة والمكرمة والشمم ومنقذ الأمم من غياهب الظلم ظهر بواد غير ذي زرع ونشأ بين تلك الرمال القاحلة والجبال الشياهقة وبين أمة أمية خالية من العلوم والمعارف وأكثرهم من رعاة الابل فنشر بين ظهرانيهم ديناً وشريعة وثقافة وانشأ أمة ودولة وخلافة أرجفت العالم بأسره حتى قال هرقل ملك الروم ـ بعد أن قرأ كتاب رســول الله \_ ان هذا الرجل سيملك موضع قدمي هذا ولو كنت أعلم انى أخلص اليه لغسلت عن قدميه ، وأصبحت جزيرة العرب المستعمرة المستعبدة بين يدي الحبشة تارة وبين الفرس أخرى تنادي بالاستقلال وتصدع بكلمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليست هذه الاعمال المبتكرة الا تأييداً إلاهياً وعناية سماوية وقدرة ربانية ودليلا واضحاً على صحة نبوته ورسالته لانها مما يعجز عنها نطاق البشر فكانت بعثته ورسالته من أجل نعم الله على خلق (لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) أي عربياً من جنس البشر (يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلل مبين) وقرأ بعضهم من أنفسهم بفتح الفاء أي أشرفهم حسباً ونسبا وكذلك الانبياء تبعث من أشراف قومها وخيارها و

هذا وان الذي نمتقده وندين الله تعالى به ان الله تعالى اختار محمداً من خيرة الانبياء والرسل واختار له آلاً من خيرة الآل وأصحاب وأزواجاً من خيرة الأرواج وذرية من خيرة الذراري وأمة من خيرة الأمم وهي المغنية بقوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس) وقوله (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) أي أخياراً وعدولا لتكونوا شهداء على الناس) والشاهد لا يكون إلا عدلا و

وأما الاسلام فانه دين عميق وتكوين دقيق وعمل

متواصل ، قانونه الرحمة ودستوره الشفقة ونظامـــه الوحدة والاخوة والمحبة وهدفه الطاعـة لله ولرســـوله وصالح المؤمنين .

وانه دين ودولة وعدل ونظام وحكم وحكم وخلق وأخلاق وعزة وجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى ( يا أيهـا النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذير وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منيرا) فالدين الاسلامي هو دين الله العالمي فيأرضه وسمائه ولن يقبل الله للخليقة ديناً سواه (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) لكن لا يخفي على من نور الله بصره وبصيرته ولم يجعل على بصره غشاوة بان أسباب الضعف الذي انهار به الاسلام في القرون الأخيرة انما هو من كيد أعداء الاسلام الذين كانوا يسعون لانفصام حلقة تلك الرابطة الاسلامية التي وضع أساسها صاحب الشريعة الاسلامية وشيد بنائها خلفاؤه الراشدون ثم لم يزل ذلك البناء العظيم يشاد من جهة وينهار من جهة أخرى حتى تلاعبت به أيدي العابثين من رجال التبشير والطمع ولولا انه صرح مجيد وأساس قوي عميد لتهدمت أركانه وانهارت دعائمه من كل صوب

وجهة والعياذ بالله تعالى فقال سيبحانه ( يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولـو كـره الكافرون) وقال ( أن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ) أجل ان هذا العدو الماكر قد مد يده اليمني للمصافحة باعتبار ان صديق مسالم ولكنه يرخى لك اليد اليسرى للصدمة والطعن في الصميم وطفق ينادي في كل نادي ويسعى هذا الجاحد الملحد بسحره الباطل وكيده المملوء خبثا وضلالا بين ضعفاء العقيدة والايمان بان الدين الاسلامي مانع من التقدم ومن الرقى والحضارة والمدنية وان التقدم انما هو برفض الأديان السماوية ولكنك ان أمعنت النظر بعين الحقيقة والبصيرة لوجدتهذا القائل لاينفك عن الكنيسة قيد شبر ، واليك حادثة أدورد السادس وانفصاله عن العرش البريطاني ليس الالمخالفته لحكم الكنيسة •

فأين هذا من ذاك يا ضعفاء العقيدة (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) وقد انكشف لدينا أخيراً بأنهم حين فشلوا في الحروب الصليبية كروا الرجعة على الاسلام

تجمع مها الفائد في المائد وكلياننا وجامعا ثنا بحروب صليبية أخرى ببث الخلاعة والدعارة بالطرق السلمية في بلاد الايمان والتوحيد آملين الوصــول الى غايتهم التي يأملونها ولكنهم خابوا وخســروا فان للبيت رباً يحميه ، فان تجرد عن الدين فرقـــة شــــــــــاذة رأيت المعتنقين لهذا الدين الملايين من العالم بلا مال ولا تبشير ( وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) بيد أن هذا العالم مهما تقرب إلى الحقيقة وأنكشف لدي محاسن هذا الدين القويم تلقته عقولهم بالقبول بلامشوق ولا مرغب ذلك لانه دين الفطرة دين العقل دين يدعو الناس الى وحدة الاله ودعائمه الصدق والعفاف والأباء والمروءة والانصاف والوفاء بالوعد والعهد والعدل ومحاربة الظلم والغدر والخيانة ( ان الله يأمر بالعــــدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظم لعلكم تذكرون ) وحين ســمع هــذه الآيــة عثمان بن مظعون رضي الله عنه جاء وأسلم وقال: ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يكون إلهاً ، واليك ما قال الفيلسوف الانكليزي المدعو بورنام دشو: ان دين الاسلام بعد دراسته سيصبح ديناً عالمياً لجميع كرة الأرض ،

وما كتبه الفيلسوف (كارليل) صاحب كتاب الابطال من التحليل الدقيق والبحث النفيس عن عبقرية محمد صلى محمد والقـرآن المدعـو (جيـان دبون بورت) ومؤلف كتاب ( الرســـول ) المدعو ( بودلي ) وهــو عين ما قاله الفيلسوف الروسي الاصل المدعو تولستوي، ومع تحمله لهذه الصفات السامية فانه يدعو الناس الى تصديق الانبياء والرسل والايمان بقداسة الكتب السماوية المنزلة ( لا نفرق بين أحــد من رســله ) ، ( وتؤمنون بالكتاب كله ) فقد مد الاسلام يد المصافحة والسلم مع كافة الأمم على اختلاف طبقاتها ومذاهبها وصدق رسالة أنبيائهم واذعن لاحكام كتبهم وان شرائع من قبلنا شرع لنا اذا قصها الله علينا بلا نكير وان الفرقان العظيم جاء مصدقاً لما ادعته الأنبياء والرسل ، فقال سبحانه (ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون) واما النسخ لبعض الاحكام الفرعية فليس الاعدلا من الله تعالى وحكمة

ولا يلزم منه البداء على الله تعالى ولكن الاحكام تختلف باختلاف الازمان فان البعض منها ان أمكن تطبيقها في زمن لا يمكن تطبيقها في زمن آخر حسب ما تقتضيه الحكمة الالهية قال تعالى ( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحسدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) ان الدين الذي جاءنا به محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم من عند ربه دين لا يسوغ للعالم أجمع ان يتعبد بدين سواه اذ هو الذي ارتضاه الله تعالى لأهل الايمان ديناً واكمل به نعمته على خلقه ذلك الدين الذي ظهرت أشعة نوره على الخافقين من الناموس الالهي الذي نقله الينا نسيم الأثير من أرض طيبة ووادي العقيق فعم طيبه وعبق ريحه وانتشر شذاه حتى عم الخافقين وطفق ينادي ويدعو الناس الى توحيد الكلمة والى عبادة إله واحد فرد صمد ليس له نظير ولا

شبيه ولا معين في عالم الموجودات منزه عن سمات النقص والعجز (قليا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً مندون الله فان تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون) هذا ولعمر الحق هو جزء من ألف جزء من محاسن الدين القويم وانك بعد ان امعنت النظر فيه رأيت العدل والانصاف والاباء والمرونة تلوح على جبينه لا يقول الاعدلا ولا يحكم الا فصلا ٠

جاء الاسسسلام بقداسة الأنبياء والرسل ونزاهتهم وعصمتهم قبل النبوة وبعدها وهو الذي برأ ساحة مريم وقدس رسالة عيسى عليهما السلام وانه رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وأمر أمته بتصديق رسالة عيسى وقداسة الانجيل ولو أنصفوا لكانوا أول أمة صافحت يد محمد (ص) ومن لم يؤمن بذلك فليس من الأمة الاسلامية في شيء ان حال المسلمين ليؤسفني ويؤسف كل منصف وقد سيطر على عقول ناشئتهم التي تباعدت عن تعاليم الدين الاسلامي

وطفقت توجه سهامها على أسسه وأحكامه وتعاليمه القويمة بلا اطلاع ولا روية ذلك لان المرء عدو لما جهل ٠٠

> يقولون في الاسسلام ظلماً بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم

> فان كان ذا حقاً فكيف تقدمت أوائله في عهدها المتقدم وان كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الاسلام من جهل مسلم

> هل العلم في الاسلام الا فريضة وهل أمـة سادت بغير التعلم

ويا للأسف لقد أضعنا أحكامه وحكمته وفلسيفته التشريعية المستنبطة من الأدلة القطعية التي ليست هي الاكالدواء الشافي للمريض المزمن أو كالماء الزلال للظمآن الآيس فأين أنت أيها المخدوع الجاحد المتباعد عن ادراك محاسن أحكامه وتعاليمه ولو حاولت الأمم الاوربية في جميع قوانينها وأنظمتها على أن تدرك محاسن القرآن

العظيم من الحكم والاحكام والعبر والمواعظ والســـــــير واخبار الأولين لعجزت وأيقنت ان هــــذا الدستور الذي نزل به الروح الأمين على نبيه المأمون وجعله دستوراً كاملا خالداً متيناً غير ذي عوج ظمن لنا عز الدنيا ومثوبة الآخرة فخاطب النفس والضمير الانساني ليفرق بين الحق والباطل والنور والظلمات ولا يقنت أن هذا الفرقان لا يصدر عن بشر ولو اجتمع عليه أهل السماوات والارض القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) ومهما يكن من أمر فان اعادة مجد الأمة واصلاح أمرها وبلوغ آمالها السالفة والتالدة لايتم الا بما صلح به أولها أعنى التمسك بكتاب الله عز وجل والاعتصام بأحكامـــ القوية القويمة والعض عليها بالنواجذ والتمسك باذيال الشريعة المحمدية الغراء ومحاربة البدع والأهواء وقيد حذرنا الشارع الاكرم صلى الله عليه وسلم بقوله (إياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالـــة ما ليس منه فهو رد) فالواجب على العلماء أن يسمروا عن ساعد الجد للقيام بنشر الشهريعة المطهرة بين ظهراني الأمة والمحافظة على ثقافة الناشئة تلك الثقافة التي تحمل الطالب ايماناً ثاقباً خالصاً من الاوهام والشكوك لاكما عليه ثقافة المستعمرين الذين دسوا لنا السم في العسل .

فاذا تم هذا عاد مجد الاسلام الغابر وانتفع بهديه البادي والحاضر والله يتولى أمر المصلحين ويمحق دابر الكافرين انه القوي المعين والحمد لله رب العالمين

## رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ۱۲ لسنة ۱۹۷۵